تزرقبابي

أُ مُبكِ أَ مُبكِ وَالبقيةُ المُبكِ

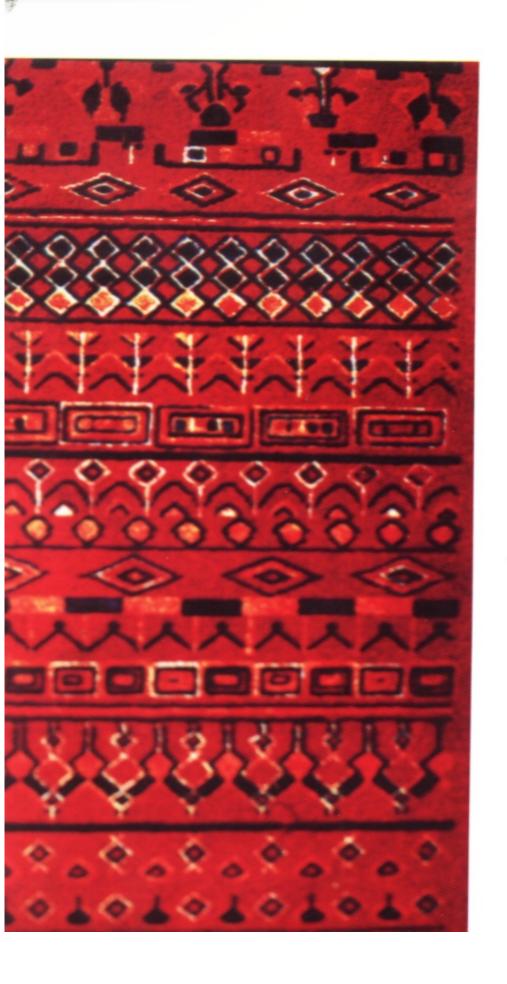

# الطبعةالسامعة

1997

الرسوم الداخلية للفنان راكان ديدوب



### كونشر توالبيانو

١

كل شيء ممكن .. في ذلك الليل الذي يثقبه صوت المطر في ذلك الليل الذي يثقبه صوت المطر كل شيء ممكن .. حين يكون المرء بالكونياك مغسولا وبالأحزان مغسولا وبالمجهول مسكونا وحين المرء لا يرضى بأن يبقى حجر .. فلماذا ؟ تصرحين الأسئلة .. تطرحين الأسئلة .. ولماذا ؟ ولماذا ؟ جئت صوب البحر ، إن كنت تخافين السفر .. كل شيء ممكن السفر .. كل السفر .

كلُّ شيءٍ ممكنُ ..
ما بينَ تشرينَ ، وتشرينَ ،
وما يحدثُ في داخل نهديكِ طبيعيٌّ كهذا السُكر الدافق من قلب الثمر ..
فاتركي أمركِ شهر .. ونامي إن نهديكِ يجيئان إلى الدنيا قضاءً وقدر .. ويموتان قضاءً وقدر ..

سوفَ يأتي الحبُّ في موعده ِ .. فالبسي قُفْطانكِ المصريَّ .. لا أدري لماذا .. أذكرُ الأن حقولَ القطن في الدلتا .. وشمسَ القاهر هُ .. فاجلسي حيثُ تحبينَ .. فكونشر تو البيانو سوفَ يئلغي الوقتَ ..

بلغبك ويلغيني ويلغي العُقدَ الأولى التي نحملها منذ الولاده " سيجيءُ الحبُّ في موعدهِ .. ويجيء الجنس في موعده .. إن كونشرتو البيانو يمسحُ الأشياءَ بالكافور والزيتِ ، يذيبُ الثلجَ عن وجه البحيراتِ .. ويأتى بالفراشاتِ الغريباتِ ، ويأتى بالحقول .. فاتركي الأمر طبيعيا .. وسهلا .. إن كونشرتو البيانو يتولى هو إيجاد الحلول .. سيجيءُ الحبُّ في موعده .. و البيانو ... سينادينا إلى غرفته المائيةِ الشكلِ، ولا أعلمُ ما سوفَ يقولْ .. ٤ كلُّ شيءٍ ممكنٌ .. في ذلك الليل الذي يثقبه صوت المطر ، إن تشايكوفسكى .. يمر الآن كالعصفور من ساحات بطرسبرغ ، يأتى من ممرات جبال الألب، ينساب كحُلم أخضر من حي مونبارناس، تشايكو فسكى يمرُ الورقَ الأصفر من غابات أوروبا .. يُصلي في أياصوفيا .. ويبكى في رحاب النجف الأشرف، ما بين المرايا . والقباب الذهبية .. كُلُّ شيءٍ ممكنٌ .. في ذلك الليل الذي يثقبه صوت المطر ... فالبسى قُ فُ طانكِ الكرديَّ .. لا أدري لماذا .. أذكر الموصل أيام الربيع أذكر الموصل أيام الربيع وحقول القضيب المائي في الأهوار ، لا أدري لماذا .. تحضر الآن إلى بالي بساتين الرصافة و ( الشناشيل ) التي تملأ شط الأعظمية والكتابات التي يكتبها الله .. بورد وذهب .. عند لحظات الغروب .. فوق شعر النخل في شط العرب .. وقق شعر النخل في شط العرب .. با صباح الفل .. هل أنت بخير ؟ الشعل النار لنا .. هم ذهب .. أشعل النار لنا .. ثم ذهب ..

#### البرتقالة

1

يُقشرني الحب كالبرتقالة .. يفتحُ في الليل صدري ، ويترك فيه : نبيذا ، وقمحاً ، وقنديل زيتْ ولا أتذكر أني انذبحتُ ولا أتذكر أني نزفتُ ولا أتذكر أني رأيتْ ..

۲

يُبعثرني الحبُّ مثلَ السحابةِ ،
يلغي مكانَ الولادةِ ،
يلغي سنسنَ الدراسةِ ،
يلغي الإقامة ، يلغي الديانة ،
يلغي الزواج ، الطلاق ، الشهود ، المحاكم ،
يسحبُ مني جواز السفر ..
ويغسل كلَّ غبار القبيلة عني
ويجعلني ..
من رعايا القمر ..

يُغيرُ حبكِ طقسَ المدينةِ ، ليلَ المدينةِ ، تخدو الشوارعُ عيداً من الضوءِ تحت رذاذ المطرْ وتغدو الميادينُ أكثرَ سحرا ويغدو حمامُ الكنائس يكتبُ شعرا ويغدو الهوى في مقاهي الرصيف أشدّ حماساً ، وأطولَ عمرا .. وتضحكُ أكشاكُ بيع الجرائدِ حين تراكِ .. تجيئينَ بالمعطفِ الشتوي إلى الموعد المنتظرْ .. فهل صدفة أن يكونَ زمانكِ مرتبطاً بزمان المطرْ ؟ ..

٤

يُعلمني الحبُّ ما لستُ أعلمُ ،
يكشفُ لي الغيبَ ، يجترحُ المعجزاتْ
ويفتحُ بابي ويدخلُ ..
مثلَ دخول القصيدةِ ،
مثلَ دخول الصلاةُ ..
وينثرني كعبير المانوليا بكلِّ الجهاتْ
ويشرحُ لي كيف تجري الجداولُ ،
كيف تموجُ السنابلُ ،
كيف تُغني البلابلُ والقبراتْ
ويأخذ مني الكلامَ القديمَ ،
ويكتبني بجميع اللغاتْ ..

0

يقاسمني الحبُّ نصف سريري .. ونصف ببيدي ، ونصف طعامي ، ونصف نبيذي ، ويسرق مني الموانيء والبحر ، يسرق مني السفينه وينقر كالديك وجه الشراشف ، يصرح فوق قباب المساجد . يصرح فوق سطوح الكنائس . .. يوقظ كلَّ نساء المدينة ..

يعلمني الحبُّ كيف تكونُ القصائدُ مائية َ اللون ِ ، كيف تكون الكتابة على الياسمين .. وكيف تكون قراءة عينيك .. عزفاً جميلاً على الماندولين الماندولين ويأخذني من يدي . ويرريني بلاداً نهودُ جميلاتها من نحاس ٍ ... وأجسادهن مزارغ بئن .. وأعينهن عناء فلأمنكو حزين المنكو وحينَ أقولُ : تعبتُ يمدُّ عباءتهُ تحت رأسي ويقرأ لي ما تيسر من سورة الصابرين ، يفاجئني الحبُّ مثلَ النبوءة حين أنامْ ويرسمُ فوق جبيني هلالاً مضيئاً ، وزوجَ حمامْ يقول : تكلم !! فتجري دموعي ، ولا أستطيعُ الكلامْ يقولُ: تألم !! أجيبُ : و هُل ظلَّ في الصدر غير العظامْ يقولُ : تعلمُ !! أجاوب : يا سيدي وشفيعي أنا منذ خمسينَ عاماً أحاول تصريف فعل الغرام المعرام ولكننى في دروسي جميعاً رسبتُ فلا في الحروب ربحت ..

#### تجليات صوفية

عندما تسطع عيناكِ كقنديل منحاسى ، على باب ولى من دمشق الله على أفرشُ السجادة التبريز في الأرض وأدعو للصلاة ...

ولا في السلام ..

وأنادي ، ودمو عي فوق خدي : مدد ، يا وحيداً .. يا أحدْ .. أعطني القوة كي أفني بمحبوبي، و خذ كُل حياتي ..

عندما يمتزجُ الأخضرُ ، بالأسودِ ، بالأزرق ِ ، بالزيتي ، بالوردي ، في عينيكِ ، يا سيدتي تعتريني حالة "نادرة "...

هي بين الصحو والإغماء ، بين الوحي والإسراء ، بين الكشف والإيماء ، بين الموت والميلاد ، بين الورق المشتاق للحبِّ . وبين الكلماتِ .. وتناديني البساتينُ التي من خلفها أيضاً بساتينُ ، الفر اديسُ التي من خلفها أيضاً فر اديسُ ، الفو انيسُ التي من خلفها أيضاً فو انيسُ ... التي من خلفها أيضاً زوايا ، وتكايا ، ومريدون ،

وأطُّفال يغنونَ .. وشمعٌ .. وموالدٌ ..

وأرى نفسى ببستان دمشقى ..

ومن حولي طيور من ذهب أ.

وسماءٌ من ذهب ا

ونوافير بثرثرن بصوتٍ من ذهب ا

وأرى ، فيما يرى النائم ، شباكين مفتوحين . .

وارى • ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ من خلفهما تجري ألوف المعجزات ...

عندما يبدأ في الليل ِ ، احتفالُ الصوت والضوء .. بعينيك .. وتمشى فرحاً كل المآذن .. يبدأ العرسُ الخرّ افيُّ الذي ما قبلهُ عرسٌ .. وتأتى سفنٌ من جزر الهند ، لتهديكِ عطوراً وشموسا ..

يخطفني الوجدُ إلى سبع سماوات ..

لها سبعة أبواب ..

لها سبعهٔ حراس ...

بها سبعُ مقاصیر َ ..

بها سبعُ وصيفاتٍ ..

ويقدمن لمن مات على العشق ، مفاتيحَ الحياةِ السرمدية .. وإذا بالشام تأتيني .. نهوراً .. ومياها .. وعيوناً عسليه .. وإذا بي بين أمي ، ورفاقي ، وفروضى المدرسية .. فأنادي ، ودموعي فوق خدي : مددْ ا يا وحيداً ، يا أحدُ أعطنى القدرة كي أصبح في علم الهوى .. واحداً من أولياء (الصالحية) ... عندما يرتفعُ البحرُ بعينيكِ كسيفٍ أخضرٍ في الظلماتِ تعتريني رغبة للموت مذبوحاً على سطح المراكب ا وتناديني مسافات . تنادینی بحیرات .. تنادینی کواکب .. عندما يشطرني البحرُ إلى نصفين ِ ... حتى تصبح اللحظة في الحب ، جميع اللحظات .. ويجيءُ الماءُ كالمجنون من كل الجهاتِ .. هادماً كل جسوري .. ماحياً كل تفاصيل حياتي .. يتو لاني حنين للرحيل ا حيث خلف البحر بحر " ... ووراءَ الجزر مدُّ .. ووراءَ المدِّ جزرٌ .. ووراء الرمل جنات لكل المؤمنين المؤمنين ومناراتٌ .. ونجمُ غيرُ معروفٍ .. وعشقٌ غيرُ مألوفٍ .. وشعر عير مكتوب . ونهد لم تمزقه سيوف الفاتحين الم

يقدمنَ شراباً في كؤوس قمريه ...

عندما أدخلُ في مملكة الإيقاع ِ ، والنعناع ِ ، والماء ،

فلا تسعجليني ..

فلقد تأخذني الحال ، فأهتز كدرويش على قرع الطبول مستجيراً بضريح السيد الخضر . . وأسماء الرسول . . عندما يحدث هذا ..

فبحقِّ الله ، يا سيدتي ، لا توقظيني ..

واتركيني ..

نائماً بين البساتين التي أسكرها الشعر ، وماء الياسمين ، علني أحلمُ في الليل بأني ..

صريت قنديلاً على باب ولي من دمشق ..

عندما تبدأ في عينيكِ آلاف المرايا بالكلامُ ينتهى كلُّ كلَّامْ ..

وأراني صامتاً في حضرة العشق.

ومن في حضرة العشق يجاوب ؟

فإذا شاهدتني منخطف اللون ، غريب النظرات ..

وإذا شاهدتني أقرأ كالطفل صلاتي ..

وعلى رأسى فراشات ، وأسراب حمام ..

فأحبيني ، كما كنتِ ، بعنفٍ وجنون ...

واعصري قلبي ، كالتفاحة الحمراء ، حتى تقتليني ...

وعلى الدنيا السلام ...



حينأحبك . . .

يتغرُ – حين أحبكِ – شكلُ الكرة الأرضية .. تتلاقى طرقُ العالم فوق يديكِ .. وفوقَ يديهُ يتغيرُ ترتيبُ الأفلاكُ تتكاثرُ في البحر الأسماكُ ويسافرُ قمرُ في دورتيَ الدموية يتغيرُ شكلي : أصبحُ مطراً .. أصبحُ مطراً .. أصبحُ ضوءاً أسودَ ، داخلَ عين إسبانية .. أصبحُ ضوءاً أسودَ ، داخلَ عين إسبانية ..

تتكونُ \_ حينَ أحبكِ \_ أوديةٌ وجبالْ تزدادُ ولاداتُ الاطفالْ

تتشكلُ جزرٌ في عينيكِ خرافه .. ويشاهدُ أهلُ الأرضِ كواكبَ لم تخطر في بال الم

ويزيدُ الرزقُ ، يزيدُ العشقُ ، تزيدُ الكتبُ الشعريهُ .. ويكونُ اللهُ سعيداً في حجرته القمريهُ ..

تتحضر - حين أحبك - آلاف الكلمات تتشكل لغة أخرى ..

مدن أخرى ..

مدل الحرى .. أخرى ..

تُسرعُ أنفاسُ الساعاتُ

ترتاحُ حروفُ العطف . وتحبلُ تاءاتُ التأنيثِ ..

وينبتُ قمحٌ ما بين الصفحات ا

وتجيءُ طَيورٌ من عينيكِ .. وتحملُ أخباراً عسليهُ وتجيءُ قوافلُ من نهديكِ .. وتحملُ أعشاباً هنديهُ يتساقط ثمرُ المانغو .. تشتعلُ الغاباتُ

وتدق طبولٌ نوبيه ..

\* \* \*

يمتليءُ البحرُ الأبيضُ – حينَ أحبكِ – أز هاراً حمراءُ وتلوحُ بلادٌ فوق الماءْ وتغيبُ بلادٌ تحت الماءْ يتغيرُ جلدي ..

تخرجْ منهُ ثلاثُ حماماتٍ بيضاءْ وثلاثُ ورودٍ جوريهْ تكتشفُ الشمسُ أنو ثتها .. تضعُ الأقراط الذهبيهْ ويهاجرُ كلُّ النحل إلى سُرتكِ المنسيهْ وبشارع ما بين النهدينْ .. تتجمعُ كلُّ المدينهْ ..

\* \* \*

يستوطن حزن عباسي في عينيك ..
وتبكي مدن شيعيه وتلوح مآذن من ذهب وتضيء كشوف صوفيه وأنا الأشواق تحولني نقشا .. وزخارف كوفيه أتمشى تحت جسور الشعر الأسود ، أقرأ أشعاري الليليه أتخيل جزراً دافئة ومراكب صيد وهميه ومراكب صيد وهميه تحمل لي تبغاً ومحاراً .. من جزر الهند الشرقيه .. « \* \*

يتخلصُ نهدكِ – حين أحبكِ – من عقدتهِ النفسيهُ يتحولُ برقاً وعداً سيفاً عاصفة ومليهُ .. تتظاهرُ – حين أحبكِ – كلُّ المدن ِ العربيهُ تتظاهرُ ضد عصور القهر ، وضد عصور الثار ، وضد عصور الثار ، وضد الأنظمة القبليهُ .. وأنا أتظاهرُ – حين أحبكِ – ضد القبح ، وضد ملوكِ ملح ، وضد مؤسسة الصحراءُ .. وضد مؤسسة الصحراءُ .. ولسوف أظلُّ أحبكِ حتى يأتى زمنُ الماءُ ...

ولسوف أظلُّ أحبكِ حتى يأتى زمن الماء ...

## قراءة في نهدين إفريقيين

أعطيني وقتاً ..

كي أستُقبلَ هذا الحب الآتي من غير استئذان ،

أعطيني وقتا .. كى أتذكر هذا الوجه الطالع من شجر النسيان المناف أعطيني وقتا .. كى أتجنب هذا الحبَّ الواقفَ في نصفِ الشريانْ أعطيني وقتأ .. حتى أعرف ما اسمك .. حتى أعرف ما اسمي .. حتى أعرف أين ولدت ، وأينَ أموتُ ، وكيف سأبعث عصفوراً بين الأجفان عصفوراً أعطيني وقتاً .. حتى أدرس حالَ الريح ، وحالَ الموج ، وأدرس خارطة الخلجان .. يا امرأة تسكن في الآتي .. يا حبَّ الفلفل ِ والرَّمانْ .. أعطيني وطناً يُنسيني كلَّ الأوطان ، أعطيني وقتا .. كي أتفادى هذا الوجه الأندلسيُّ ، وهذ الصوت الأندلسيُّ ، وهذا الموت الأندلسيّ .. و هذا الحزنَ القادمَ من كلّ مكان ... أعطيني وقتاً يا سيدتي كي أتنبأ بالطوفان .. يا امرأةً .. كانوا كتبوها في كتب السحر ْ من قبلكِ كان العالمُ نثراً .. ثم أتيتِ فكان الشعر ْ

أعطيني وقتأب كي أستّو عبَ هذا النهدَ الراكضَ نحوي مثلَ المهر ... كرويٌّ نهدكِ مثل النقطة فوق السطر ﴿ .. بدويٌ .. مثل جبوب الهال ، و مثل القهوة فوق الجمر ... وقديمٌ مثل نحاس الشام ِ .. قديمٌ مثل معابد مصر أ .. وأنا مهتمٌّ بالتاريخ ِ ، وعصر أي خرجني من هذا العصر والعصر والعصر أن المريح ، وأنا بدوي المريح ، وأخزنُ في شفتي الشمسَ ، وأخزن في أعصابي الثأر .. فانكسري فوق سرير الحبِ ، انكسري مثل دواة الحبر .. وانتشري . كالعطر الهنديّ فَإِنِّي اللَّحْمُ .. وأنتِ الظفر ... أعطيني الفرصة َ .. كى ألتقط السمك السابح تحت مياه الخصر ، قدماكِ على وبر السجادة .. حالة شعر المعر المعر ويداكِ .. على البطن المتحمس للأطفال ، قصيدة شيعر .. أعطيني الفرصة كي أكتشف الحدَّ الفاصلَ بين يقين الحبّ .. وبين الكفر 📜 أعطيني الفرصة ... حتى أقنع أني قد شاهدتُ النجمَ وكلمني سيدنا الخُضرْ.. \* \* يا امرأة .. يسقطُ من فخذيها البلحُ الأشقرُ ..

يا امرأة .. يسقط من فخذيها البلح الأشقر .. مثل النخلة في الصحراء .. يتكلمُ نهدكِ سبعَ لغاتٍ .. وأنا أحترف الإصغاء .. وأنا أحترف الإصغاء ..

أعطيني الفرصة ... كي أتجنبَ هذا الحبّ العاصفَ ، هذا الحبَّ الجارف .. هذا الحبُّ الشتوِّيُّ الأجواءْ أعطيني الفرصة أحتى أقنع ، حتى أؤمن ، حتى أكفر . حتى أدخل في لحم الأشياء ... أعطيني الفرصة . حتى أمشي فوق الماء ... أعطيني الفرصة ... كي أتهياً قبل نزول البحر ... فكَثَّيفٌ ملحُ البحر العالقُ بين السُرة ِ .. والنهدين وكثيف سمَّكُ القرش القادم .. لا أدري من أين ؟ أعطيني الفرصة كي أتنفس ... إن حشيش البحر خر افيٌّ تحت الإبطين ا أعطيني الفرصة َ .. تي . حتى أقرأ حظّي في عينيكِ المغلقتينْ .. فأنا سيدتي لم أتعود ب أن أتقمص في رجلين ... يا ذات الوجه الإفريقيِّ ، المأساوي ، السنجابي .. يا امرأة تدخل في تركيب النار، وفي تركيب الأعشاب ... أعطيني الفرصة كي أتهيأ .. كي اتأقلمَ .. كي أتعود كري كي أتأكد من ماهية إعجابي .. أعطيني عشر دقائق . خمس دقائق .. حتى يهدأ زبدُ الجنس ، وتهدأ حربُ الأعصاب .. أعطيني الفرصة كي أرتاح .. وعند الفجر ، سأعطيك جوابي ..



# أحبك . . أحبك . . والبقية تأتي

حديثك سجادة فارسيه .. وعيناكِ عصفورتان دمشقيتان ِ ... تطيران بين الجدار وبين الجدار ... وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك ، ويأخذ قيلولة تحت ظل السوار ... وإنى أحبكِ .. بكُن أخاف التورط فيكِ، أخاف التوحد فيك ، أخاف التقمص فيك ، فقد علمتنى التجارب أن أتجنب عشق النساء، وموج البحار .. أنا لا أناقش حبك .. فهو نهارى ولستُ أناقشُ شمسَ النهارْ أنا لا أناقش حبك .. فهو يقرر في أي يوم سيأتي . وفي أي يوم سيذهب ... و هو يحددُ وقتَ الحوارِ ، وشكلَ الحوارْ ..

دعيني أصب لك الشاي ، أنت خرافية الحسن هذا الصباح ، وصوتك نقش جميل على ثوب مراكشية وعقدك يلعب كالطفل تحت المرايا .. ويرتشف الماء من شفة المزهرية دعيني أصب لك الشاي ، هل قلت إني أحبك ؟ هل قلت إني احبك ؟ هل قلت إني سعيد لأنك جئت .. وأن حضور القصيدة ومثل حضور المراكب ، والذكريات البعيدة .. ومثل حضور المراكب ، والذكريات البعيدة .. \*

دعيني أترجم بعض كلام المقاعد وهي ترحب فيك .. دعيني ، أعبر عما يدور ببال الفناجين ، وهي تقدر في شفتيك .. وهي تفكر في شفتيك .. والسكرية ..

دعيني أضيفك حرفا جديدا ... على أحرف الأبجدية .. دعيني أناقضُ نفسي قليلاً وأجمع في الحب بين الحضارة والبربرية ... - أأعجبك الشائ ؟ - هل تر غبينَ ببعض الحليبِ ؟ - و هل تكتفين كما كنتِ دوماً - بقطعة سُكر ؟ - وأما أنا فأفضل وجهكِ من غير سُكر ... أكرر للمرة الألفِ أني أحبكِ .. كيف تريديني أن أفسر ما لا يُفسر ؟ وكيف تريدينني أن أقيس مساحة حزني ؟ وحزني كالطفل .. يزداد في كل يوم جمالاً ويكبر ... دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين .. أحبك أنتِ .. دعيني أفتش عن مفردات ... تكون بحجم حنيني إليك .. وعن كلماتٍ .. تغطى مساحة وعن كلماتٍ .. بالماء ، والعشب ، والياسمين دعيني أفكر عنك .. وأشتاق عنك .. وأبكى ، وأضحك عنك .. وألغى المسافة َ بين الخيال وبين اليقين ... دعيني أنادي علكِ ، بكل حروف النداء .. لعلى إذا ما تغنيت باسمكِ ، من شفتى تولدين ، دعيني أؤسس دولة عشق ... تكونين أنت المليكة فيها ..

وأصبح فيها أنا أعظم العاشقين ...

دعيني أقودُ انقلاباً ..

يوطدُ سلطة عينيكِ بين الشعوبِ ، دعيني . أغير بالحب وجه الحضارة .. أنتِ الْحضارة .. أنتِ التراث الذي يتشكل في باطن الأرض منذ ألوف السنين .. \* \* \*

أحبك

كيفَ ترديني أن أبرهن أن حضوركِ في الكون ،

مثل حضور المياهِ ،

ومثل حضور الشجر

وأنكِ زهرة دوار الشمس ِ ..

وبستان نخل ٍ ..

وأغنية أبحرت من وتر ...

دعيني أقولك بالصمتِ ..

حين تضيقُ العبارةُ عما أعاني ..

وحين يصير الكلام مؤامرة أتورط فيها

وتغدو القصيدة أنيةً من حجر . .

دعيني ..

أقولك ما بين نفسى وبيني ..

وما بین أهداب عینی ، وعینی ..

دعيني ..

أقولك بالرمز، ان كنت لا تثقين بضوء القمر ...

دعيني أقولك بالبرق.

أو برداد المطر ..

دعيني أقدمُ للبحر عنوانَ عينيكِ ..

إن تقبلي دعوتي للسفر ...

لماذا أحيك ؟

إنَّ السفينة َ في البحر ، لاتتذكرُ كيف أحاط بها الماءُ ..

لا تتذكر كيف اعتراها الدوار ...

لماذا احيك ؟

إن الرصاصة َ في اللحم لا تتساءلُ من أينَ جاءت ...

وليست تُقدمُ أيَّ آعتذار ﴿ ..

#### تناقضات ن . ق الرائعة

١

وما بين حبّ وحبِّ .. أحبكِ أنتِ .. وما بين واحدة ٍ ودعتنى .. وواحدةٍ سوف تأتي .. أفتشُ عنكِ هنا . و هناك . كأنَّ الزمانَ الوحيدَ زمانكِ أنتِ .. كأنَّ جميعَ الوعود تصبُّ بعينيكِ أنتِ .. فكيفَ أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباحَ مساءٌ .. وكيف تمرين بالبال ، مثل الحمامة ... حينَ أكونُ بحضرة أحلى النساءُ ؟. وما بينَ وعدين ِ .. وامر أتين ِ .. وبينَ قطار ِ يجيء وآخرَ يمضي .. هنالكَ خمسُ دقائقَ .. ادعوكِ فيها لفنجان شاي قبيلَ السفر ... هنالكَ خمسُ دقائقْ .. بها أطمئن عليك قليلا وأشكو إليكِ همومى قليلا .. وأشتمُ فيها الزمانَ قليلا .. هنالكَ خمسُ دقائقْ .. بها تقبلينَ حياتي قليلا .. فماذا تسمينَ هذا الشتتَ هذا التمزق ... هذا العذابَ الطويلا الطويلا .. وكيف تكونُ الخيانة علا ؟ وكيف يكونُ النفاقُ جميلا ؟...

٣

وبين كلام الهوى في جميع اللغات

هناكَ كلامٌ يقالُ لأجلكِ أنتِ .. وشعر . سيربطه الدارسون بعصرك أنت .. وما بين وقتِ النبيذ ووقتِ الكتابة .. يوجد وقت على المنابة .. يكونُ به البحرُ ممتلئاً بالسنابلُ وما بين نقطة حبر أ ونقطة حبر أ هنالكَ وقتٌ .. ننامُ معاً فيه ، بين الفواصل ... وما بين فصل الخريف ، وفصل الشتاء الشاء هنالكَ فصلٌ أسميهِ فصلَ البكاءُ تكونُ به النفسُ أقربَ من أيّ وقتِ مضى للسماءْ ... وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء كما تتشابه كلُّ الحروف على الآلة الكاتبة وتصبح فيها ممارسة الجنس ... ضرباً سريعاً على الآلة الكاتبة وفي اللحظاتِ التي لا مواقف فيها .. ولا عشق ، ولا كره ، لا برق ، لا رعد ، لا شعر ، لا نثر ، لا شيء فيها .. أسافر تخلفك ، أدخل كلَّ المطارات ، اسأل كلَّ الفنادق عنك ، فقد يتصادف أنكِ فيها ... وفي لحظاتِ القنوطِ ، الهبوطِ ، السقوطِ ، الفراغ ، الخواء . وفي لحظات انتحار الأماني ، وموتِ الرجاءُ وفي لحظات التناقض ِ ، حين تصير الحبيبات ، والحب ضدّى .. وتصبح فيها القصائد ضدي .. وتصبح - حتى النهودُ التي بايعتنى على العرش - ضدّي وفي اللحظات التي أتسكع فيها على طرق الحزن وحدي ... أفكر فيكِ لبضع ثوان ٍ .. فتغدو حياتي حديقة ورد .. ٦

حين يفاجئني الشعر دون انتظار ، وتصبح فيها الدقائق حُبلي بألف انفجار ا وتصبح فيها الكتابة فعل خلاص ... وفعلَ آنتحار .. تطيرينَ مثلَ الفراشة بين الدفاتر والإصبعينْ فكيفَ أقاتلُ خمسينَ عاماً على جبهتينْ ؟ وكيفَ أبعثر لحمى على قارتينْ ؟ وكيفَ أجاملُ غير كِ ؟ كيف أجالسُ غيركِ ؟ كيفَ أضاجعُ غيركِ ؟ كيفْ .. وأنتِ مسافرة " في عروق البدين ... وبين الجميلات من كل جنس ولون . وبين مئات الوجوه التي أقنعتني .. وما أقنعتني وما بين جرح ٍ أفتشُ عُنهُ ، وجُرح ٍ يفتشُ عني .. أفكر أفي عصرك الذهبي .. وعصر المانوليا، وعصر الشموع، وعصر البخور البخور وأحلم في عصركِ الكانَ أعظمَ كلّ العصور ، فماذا تسمين هذا الشعور ؟ وكيفَ أفسرُ هذا الحضورَ الغيابَ ، وهذا الغيابَ الحضور ، وكيفَ أكونُ هنا .. وأكونُ هناك ؟ وكيف يريدونني أن أراهم ... وليس على الأرض أنثى سواك ٨ أحبك .. حين أكون حبيب سواك .. وأشرب نخبك حين تصاحبني امرأة للعشاء ويعثر دوماً لساني .. فأهتف باسمك حين أنادى عليها .. وأشغل نفسى خلال الطعام .. بدرس التشابه بين خطوط يديك .. وبين خطوط يديها .. وأشعر أنى أقوم بدور المهرج . . . حين أركز شال الحرير على كتفيها ..

وأشعر أني أخون الخقيقة .. حين أقارن بين حنيني إليها .. حين أقارن بين حنيني إليك ، وبين حنيني إليها .. فماذا تسمين هذا ؟ از دواجًا .. سقوطًا .. هروبًا .. شذوذًا .. جنونًا .. وكيف أكون لديك ؟ وأز عم أني لديها ..



#### دعوة إلى حفلة قتل

ما لعينيكِ على الأرض بديلْ كلُّ حبِّ غيرُ حبى لكِ ، حبّ مستحيلْ فلماذا أنتِ ، يا سيدتي ، باردة "؟ حين لا يفصلني عنكِ سوى هضبتي رمل ... وبستاني نخيل ولماذا ؟ تُلمسينَ الخيلَ إن كنتِ تخافين الصهيلُ ؟ طالما فتشتُ عن تجربةٍ تقتلني وأخيراً .. جئتِ يا موتى الجميل .. فاقتليني . نائماً أو صاحياً أقتليني . ضاحكاً أو باكياً أقتليني . كاسياً أو عارياً .. فلقد يجعلني القتلُ وليا مثل كلّ الأولياءُ ولقد يجعلني سنبلة مخضراء .. أو جدول ماء ... وحماماً ... و هديل .. أُقتليني الْآنَ ... فالليلُ مملُّ .. وطويلْ .. أقتليني دونما شرطٍ .. فما من فارق ... عندماً تبتدىءُ اللُّعبةُ يا سيدتي . بين من يــَقتلُ .. أو بين القتيل شين

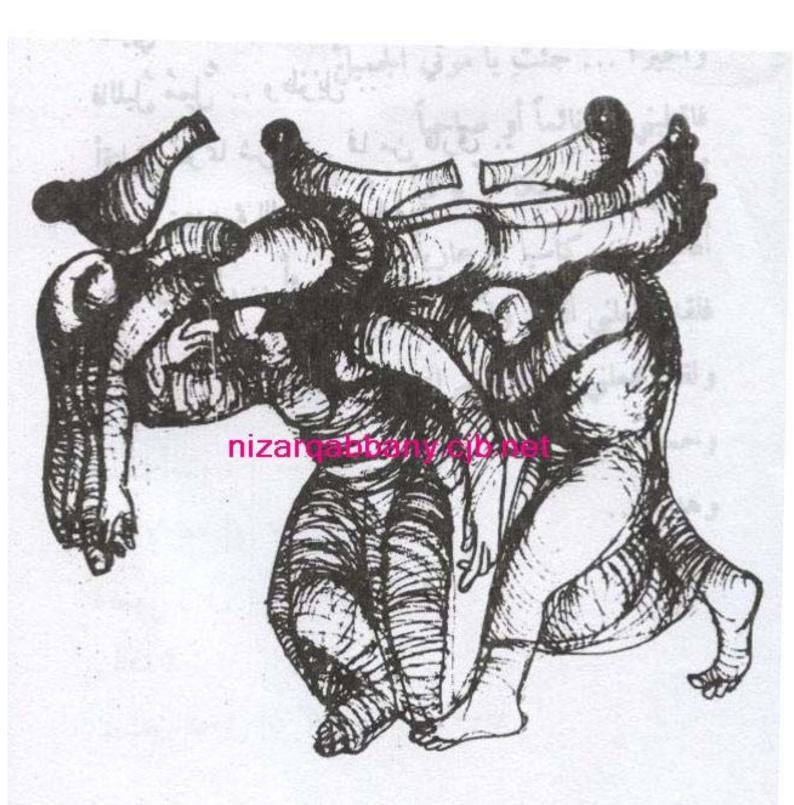

#### قصة قصيرة . .

لا تقنطي أبداً من رحمةِ المطر ِ .. فقد أحبكِ في الخمسينَ من عمري .. وقد أحبكِ ، والأشجارُ يابسةٌ وقد أحبكِ ، والأشجارُ يابسةٌ وقد أحبكِ ، حين الصيفُ غادرنا وقد أحبكِ ، حين الصيفُ غادرنا فالأرضُ من بعدهِ ، تبكي على الثمر وقد أحبكِ ، يا عُصفورتي ، وأنا محاصرٌ بجبال الحزن والضجر .. قد تحملُ الريحُ أخباراً مُطمئنة للهديكِ ، قُبيلَ الفجر ، فانتظري .. لناهديكِ ، قُبيلَ الفجر ، فانتظري .. لن تخرجي من رهان الحبّ خاسرة للسجر ِ .. فاستمتعي بالحضاراتِ التي بقيتْ على شفاهي ، فإني آخرُ الحضر ِ .. على شفاهي ، فإني آخرُ الحضر ِ ..

\* \* \*

قرأتُ شعري عليها .. وهي نائمة فما أحسستُ بتجريدي ، ولا صوري ولا تحمَّسَ نهداها لقافية ولا استجابا لقيثار ولا وتر .. هززتها من ذراعيها .. فما انتبهت ناديتُ : يا قطتي البيضاء .. يا عمري قومي .. سأهديكِ تيجاناً مُرصعة وأشتري لكِ ما في البحر من درر ... وأشتري لكِ بلداناً بكاملها ... والقمر ... وأشتري لكِ ضوء الشمس .. والقمر ...

ناديت .. ناديت .. لكن لم يُجب أحدً في مخدع الحب ، غير الريح ِ أزحت أثوابها عنها .. فما أكترثت كأنها يئست منى .. ومن خطري ..

\*

#### الحبّ في الجاهلية

شاءتِ الأقدارُ ، يا سيدتي ،
أن نلتقي في الجاهلية !! ..
حيثُ تمتدُّ السماواتُ خطوطاً أفقيهُ
والنباتاتُ ، خطوطاً أفقيهُ
والطتاباتُ ، الدياناتُ ، المواويلُ ، عروضُ الشعر ،
والأنهارُ ، والأفكارُ ، والأشجارُ ،
والأيامُ ، والساعاتُ ،
تجري في خطوطٍ أفقيهْ ..
\* \* \*

شاءتِ الأقدارُ .. أن أهو الكِ في مجتمع الكبريتِ والملحِ .. وأن أكتب الشعر على هذي السماء المعدنية حيث شمسُ الصيف فأسٌ حجرية والنهاراتُ قطاراتُ كآبة .. شاءتِ الأقدارُ أن تعرف عيناكِ الكتابة في صحارى ليس فيها .. نخاة ".. أو قمر "..

او فمر .. أو أبجديهْ ...

شاءتِ الأقدارُ ، يا سيدتي ، أن تمطري مثلَ السحابهْ فوق أرضٍ ما بها قطرة ُ ماءْ

وتكوني زهرة مزروعة عند خطِ الإستواء ... وتكوني صورة شعرية

في زمان قطعوا فيه رؤوس الشعراء وتكوني امرأة نادرة

في بلادً طردت من أرضها كلَّ النساء ...

\* \* \*

آهِ يا سيدتي ..
يا زواج الضوء والعتمة في ليل العيون الشركسية ..
يا ملايين العصافير التي تنقر الزمان ..
من تنورة أندلسية ..
شاءت الأقدار أن نعشق بالسر ..
وأن نتعاطى الجنس بالسر ..
وأن تنجبي الأطفال بالسر ..
وأن أنتمي – من أجل عينيك –
لكل الحركات الباطنية ...

\* \* \*

شاءت الأقدارُ يا سيدتي .. أن تسقطي كالمجدليةُ .. تحت أقدام المماليكِ .. وأسنانَ الصعاليكِ ... ودقات الطبول الوثنيةُ .. تكوني فرساً رائعة أ.. فوق أرض يقتلونَ الحبّ فيها .. والخيولَ العربيةُ ...

\* \* \*

شاءت الأقدار أن نذبح يا سيدتي مثل آلاف الخيول العربية ..



# وصفة عربية لمداواة العشق

تصورت حبك .. طفحاً خفيفاً على سطح جلدي .. أدوايهِ بالماء .. أو بالكحولُ وبررته باختلاف المناخ .. وعللته بانقلاب الفصول .. وكنتُ إذا سألوني ، أقولْ: هواجسُ نفس ٍ .. وضربة شمس .. وخدش صغير على الوجه .. سوف يزول ... تصورت حبك .. نهراً صغيراً .. سيحيى المراعى .. ويروي الحقول ... ولكنه اجتاح برحياتي .. فأغرق كلَّ القرى .. و أتلف كلَّ السهولْ .. وجر ً سريري .. وجدران بيتى .. وخلفني فوق أرض الذهول ... تصورت في البدء .. أن هواكِ بِمرُّ مرورَ الغمامهُ وأنكِ شطُّ الأمانْ وبرُّ السلامة .. وقدرت أن القضية بيني وبينك .. سوف تهون ككلِّ القضايا .. وأنكِ سوف تذوبينَ مثلَ الكتابة فوق المرايا .. وأن مرور الزمان .. سيقطعُ كلَّ جذور الحنان المنان ويغمرُ بالثلج كلَّ الزوايا تصورت أنَّ حماسي لعينيكِ كان انفعالاً ...

كأي انفعال ...
وأنَّ كلامي عن الحبِّ ، كان كأيِّ كلام يئقال وأنَّ كلامي عن الحبِّ ، كان كأيِّ كلام يئقال وأكتشف الآن .. أني كنت قصير الخيال فما كان حبكِ طفحاً يئداوى بماء البنفسج واليانسون .. ولا كان خدشاً طفيفاً يئعالجُ بالعشب أو بالدهون .. ولا كان نوبة برد .. سترحل عند رحيل رياح الشمال .. ولكنه كان سيفاً ينامُ بلحمي .. وجيش احتلال .. وجيش احتلال .. وأول مرحلةٍ في طريق الجنون ..

### إن الأنوثة من على مربي . .

1

يذوبُ الزمانُ ، المكانُ ، الحقولُ ، البيوتُ ، البحارُ ، المراكبُ ، يسقطُ وجهي على الأرض مثلَ الإناءْ وجهي على الأرض مثلَ الإناءْ وأحملُ وجهي المكسَّر بين يديَّ .. وأحلمُ بامرأةٍ تشتريهِ .. ولكنَّ من يشترونَ الأواني القديمة ، قد أخبروني بأنَ الوجوهَ الحزينة لا تشتريها النساءُ \* \* \* ماذا أقولُ ؟ وماذا تقولينَ ؟ ماذا أقولُ ؟ وماذا تقولينَ ؟ وصارَ الوراءُ أماماً .. وصارَ الأمامُ وراءْ .. وصارَ الأمامُ وراءْ .. وحيثُ العناقُ قصاصٌ .. وحيثُ العناقُ قصاصٌ .. وحيثُ العناقُ قصاصٌ .. وحيثُ ممارسةُ الجنس ، قسى جزاءْ .. وحيثُ ممارسةُ الجنس ، أقسى جزاءْ ..

يذوب الحنانُ بعينيكِ مثلَ دوائر ماءُ

٣ تُحبين . أو لا تحبين . . إنَّ القضية تعنيكِ أنتِ على أيّ حالْ فلستُ أجيدُ القراءة َ في شفتيك ب لكي أتنبأ في أيّ وقتٍ .. سينفجر المآء تحت الرمال وفي أيّ شهر تكونينَ أكثرَ عُشباً .. وأكثر خصبا .. وفي أيّ يوم تكونينَ قابلة ً للوصالْ ٤ تريدين . أو لا تريدين . . إنّ الأنوثة من علم ربى .. ولو كنتُ أملكُ خارطة الطقس، كنتُ قرأتكِ سطراً .. فسطراً وبرأ .. وبحراً .. ونهدأ .. وخصراً .. وكنتُ تأكدتُ من أي صوبٍ تهبُّ رياح الجنوب ِ ، ومن أيّ صوبٍ ، تهب رياحُ الشمال ا وكنتُ اكتشفتُ طريقي إلى جزر التبغ ، والشاي ، والبرتقال ..

تحبين .. أو لا تحبين .. إن السنسن ، الشهور ، الأسابيع ، تمرق كالرمل من راحتينا .. أحاول تفسير هذا التشابه في الحزن في نظريتنا .. أحاول تفسير هذا الخراب .. الذي يتراكم شيئا .. فشيئا على شفتينا .. أحاول أن أتذكر عصر الكلام الجميل أعلى المياه و عصر النخيل أحاول ترميم حبك .. رغم اقتناعى

بأنَّ التصاق الزجاج المكسّر ضربٌ من المستحيل ..

تجيئينَ .. أو لا تجيئينَ . إنّ القضية لا تستحقُّ الوقوف لديها طويلاً .. ولا تستحق الغضب .. لقد أصبحَ الماءُ مثلَ الخشب لقد أصبح الماءُ مثلَ الخشبُ وكلُّ النساء دخلنَ حياتي أتين .. ورحن .. بغير سبب !!

# تكذيب مسمي لسيدة ثرثارة . .

لماذا تقولينَ للناس إنى حبيبك ِ ؟ ... في حين لا أتذكر أني ... وتروينَ أشياء مرت بظنكِ أنتِ، ولكنها لم تمر بظنى ؟

لماذا تقولين ما لا يقال ؟ وتبنين كل قصورك فوق الرمال ا وتستمتعين بنسج أقاصيص فاقت حدود الخيال لماذا تقولين: إنى خدعتك .. إنى ابتززتكِ .. إني اغتصبتك .. في حين لا أتذكر أني .. فهل تفعلينَ الذي تفعلين ؟ ترى من قبيل التمنى ..

لماذا تغشين في ورق الحبِّ ؟. تحترفينَ الفضيحة ، تحترفين الإشاعة ، تحترفينَ التجني .. لماذا تقولينَ: إن بقايا الأظافر فوق ذراعك منى ... وإن النزيفَ الخفيفَ بزاوية الثغر منى ... وإن شظايا الزجاج المكسر ِ ما بين نهديكِ .. منى ..

لماذا تقولين هذي الحماقات ؟ في حين لا أتذكر أني رأيتك ... لا أتذكر أني اشتهيتكِ .. لا أتذكر أني لمستك ... لا أتذكرُ أني .. فهل تفعلينَ الذي تفعلينُ ؟ تُرى من قبيل التمني .. لماذا تسيئينَ فهمَ حناني ؟ وتختر عينَ كلامًا عن الحبِّ ما مرَّ فوقَ لساني وتختر عين بلادا إليها ذهبنا وتختر عين فنادق فيها نزلنا .. وتختر عين بحاراً .. وتخترعين مواني وتختر عين لنفسك ثوبا من الورد ، والنار ، والأرجوان ... لماذا ، على الله سيدتي ، تكذبين ؟ و هل تفعلينَ الذي تفعلينُ ؟ ترى من قبيل التمني .. \* \* \* لماذا تقولين ؟ إن ثلاثة َ أرباع شعري .. عن الحبِّ ، كانت إليكِ .. وإنى اقتبست حروف الكتابة من شفتيك ... وإنى تربيت مثل خروف صغير على ركبتيك .. لماذا تجيدين فن الرواية ؟ تختلقينَ الزمانَ .. المكانَ .. الوجوه .. الحوارك .. الثياب .. المَشاهِدَ ..

في حين لا أتذكر وجهك بين حطام الوجوه، وبين حطام السنين .. و لا أتذكر أنى قرأتكِ .. فى كتب الورد والياسمين المين فهل تكتبينَ السيناريو الذي تشتهين ؟ لكي تطمئني .. و هل تفعلين الذي تفعلين ؟ تُرى ، من قبيل التمنى ... لماذا تقولين بين الصديقاتِ والأصدقاءُ ؟ بأنى اختطفتك .. - رعم احتجاج رجال القبيلة ، رغم نباح الكلاب، وسخط السماء -لماذا تعانينَ من عقدة النقص ؟ تختلقين الأكاذيبَ .. تتتحرين بقطرة ماء ... وتستعملين ذكاءك حتى الغباء ... لماذا تحبين تمثيل دور الضحية ؟ في حين ليس هناك دليلٌ .. ولبس هناك شهودٌ .. وليس هنا دماء .. \* \* \* لماذا تقولين : إنكِ منى حملتِ .. وأجهضتِ .. في حين لا أتذكر أنى تشرفت يوما بهذا اللقاء " ولا أتذكر من أنت .. بين زحام النساء ا ولا ربط الجنس بيني وبينك .. لا في الصباح . . ولا في المساءُ ولا في الربيع. . ولا في الشتاء ا فكيف إذن تز عمينْ بأنيِّ .. وأنيِّ .. وأنيِّ . و هل كان حملكِ منى تُرى من قبيل التمني ؟ ...



# سأبدأ من أول السطر . .

سأبدأ من أول السطر .. إن كنت تعتقدين بأني سقطت أمام التحدي الكبير !!
سأبدأ من أول الخصر .. إن كنت تعتقدين بأني تلعثمت ، مثل التلاميذ ، فوق السرير .. سأبدأ من قمة الصدر .. إن كنت تعتقدين بأني تصرفت كالأغبياء بأني تصرفت كالأغبياء المام دموع المرايا .. وشكوى الحرير .. سأبدأ من شفتيك نزولا .. وشاد من قدميك صعودا .. الذا كنت تخشين من غربة الليل والزمهرير سأبدأ من قدميك صعودا .. الأربح هذا الرهان الكبير !!

#### مراسبوتين العربي

صراخُكِ دونما طائلْ ورفضكِ دونما طائلْ القاضي بأمر اللهِ ، والناهي بأمر اللهِ ، فامتثلي لأحكامي ، فامتثلي لأحكامي ، فحبي دائماً عادلْ .. فحبي دائماً عادلْ .. أنا المنحازُ كلياً إلى نهديكِ .. والعصريُّ والحجريُّ .. والمدنيُ والمهمجيُّ .. والموقيُّ .. والوثنيُ والموفيُّ .. والمتناقضُ الأبديُ .. والمقتولُ والقاتلْ .. وق عباءة العشاق .. والمعلنيُ والسريُّ .. فوق عباءة العشاق .. والمعلق والمحفيُّ .. والمعلق والمتعهرُ الفاضلْ . والمرئيُّ والمسلوبُ ، والحشاشُ ، والمتعهرُ الفاضلْ . والمجذوبُ ، والمسلوبُ ، والحشاشُ ، والمتعهرُ الفاضلْ .

أنا الممتدُّ مثل القوس بين الثلج والتفاح ، بين النار والياقوت، بين البحر والخلجان. .. والموجود والمفقود والمولود كالأسماك عند سواحل الكلمات أنا المتسكعُ الغجريُّ تأخذني خطوط الطول ِ في سفر إلى الأعلى .. وتأخذني خطوط العرض في سفر إلى الأحلى .. فأسقط مثل درويش أما تقاطع الفخذين .. والطرقات .. وأستلقى على ظهري وتنزلُ فوقى الآيات ... أنا القديسُ تأتيني نساءُ العالم الثالث " فأغسلهن بالكافور والحنه .. وأغمر هنَّ بالبركات .. وأعطى كلَّ واحدة بنفسجية .. وموالا .. وأرزفهن أطفالا .. وأزرعهن كالأشجار في الغابات وأوصيهن أن يحفظن أشعاري فشعري يدخلُ الجناه ...

#### الإستقالة

١

.. وحاولتُ بعد ثلاثينَ عاماً من العشق أن أستقيلا وأعلنتُ في صفحات الجرائدِ أني اعتزلتُ قراءة ما في عيون النساء .. وما قي رؤوس النساء .. وما تحت جلد النساء .. وأغلقتُ بابي .. لعلي أنامُ قليلا .. وأغمدتُ سيفي .. وودعتُ جندي .. وودعتُ خيلي التي رافقتني زماناً طويلا .. وسلمّتُ مفتاحَ مكتبتي للصغار وأوضحتُ كيفَ يُصر فَ فعلُ الهوى وكيف تصيرُ الحبيبةُ شمساً .. وكيف تصيرُ يداها نخيلا ..

وحاولتُ إقناعَ شَعْرِكِ أَن لا يطولَ كثيراً على كتفيكِ .. وأن لا يكونَ جداراً من الحزن فوق حياتي .. ولكنَّ شَعْرِكِ خيب كلّ الظنون ِ ، وظلّ طويلا .. وأوصيتُ جسمكِ أَن لا يثير خيالَ المرايا .. ولكنَّ جسمكِ خالف كلّ الوصايا .. وظلّ جميلا .. وحاولتُ إقناعَ حُبكِ أَنَّ إجازة عام ٍ .. على البحر .. أو في أعالي الجبال ِ .. تُفيدُ الرصيفُ ولكنّ حبكِ ألقى الحقائبَ فوق الرصيفُ ولكنّ حبكِ ألقى الحقائبَ فوق الرصيفُ وأخبرني أنهُ لا يريدُ الرحيلا ..

٣

وحاولتُ إقناعَ نهديكِ .. باللين حيناً .. وبالعنف حيناً .. بأني خسرتُ الرهانْ .. وأن الحصانَ الذي كان يحرثُ أرضَ الكواكب .. ملَّ الوثوبَ .. ومل الصهيلا .. ولكن صدركِ ظل يئقاتلُ شبراً فشبراً .. وبراً وبحراً .. إلى أن رماني قتيلا ..

وحاولتُ أن أستريحَ ككلِّ الخيولِ التي أنهكتها الحروبْ اليس له الحقُّ أن يستريحَ المحاربْ ؟ وحاولتُ حذف مدينة بيروت من ذكرياتي وإلغاءَ كلِّ الشوارع فيها .. وكل المطاعم .. كلَّ المسارح فيها .. وحاولتُ أن أتجنبَ كلَّ المقاهي التي عرفتنا كلينا وتشعرُ بالشوق نحو كلينا

وتحفظ ُ – رغم مرور الزمان ِ – خطوط يدينا وحاولت نسيان كلِّ الضواحي الجميلة ما بين صيدا وبين جبيل ، ونسيان رائحة البرتقال ِ ، وصت الجنادب ْ ولكنَّ حبكِ ما زال يرفض كلَّ الحلول ْ ويقتحم النفس في آخر الليل ، مثل صفير المراكب ْ ..

> كتبتُ خطاباً طويلاً لبيروت .. أعلمتها فيه ، أني اتخذت قراري

وسلمتُ مفتاحَ بيتي إليها .. ومفتاحَ داري ..
وأعطيتُ دوري لغيري ،
وأعلنتُ أني استقلتُ من المسرحية ودعتُ وجهَ حبيبي المصور فوق قماش الصواري وفوق الرمال ، وفوق المحار وقلتُ وداعاً :
أيا وردة الليل ، يا دفتر الحلم ، يا خاتم الشمس ،
يا بحر ، يا شعر ، يا أبجديه وداعاً لكل الحبيبات في رأس بيروت .. والأشر فيه ..

شرحتُ لبيروتَ أنَّ ثلاثينَ عاماً من العشق تكفي .. ولكنها اعتذرت عن قبول اعتذاري ..

### يوميات مربض ممنوع من الكتابة . .

1

ممنوعة أنتِ من الدخول ، يا حبيبتي ، عليه .. ممنوعة أن تلمسي الشر اشف البيضاء ، أو أصابعي الثلجية ممنوعة أن تجلسي .. أو تهمسي .. أو تتركي يديكِ في يديه ممنوعة أن تحملي من بيتنا في الشام ..

سرباً من الحمام

أو فلة ً .. أو وردة ً جوريه ..

ممنوعة أن تحملي لي دمية الحضنها ..

أو تقرأي لي قصة الأقزام ، والأميرة الحسناء ، والجنية

ففي جناح مرضى القلب يا حبيبتي ..

يصادرون الحبَّ ، والأشواق ، والرسائل السريه ...

لا تشهقي .. إذا قرأت الخبر المثير في الجرائد اليومية قد يشعر الحصان بالإرهاق يا حبيبتي حين يدق الحافر الأول في دمشق والحافر الآخر في المجموعة الشمسية ..

تماسكي .. في هذه الساعات يا حبيبتي

فعندما يقرر الشاعر أن يثقب بالحروف .. جلد الكرة الأرضية .. وأن يكون قلبه تفاحة وأن يكون قلبه تفاحة يقضمها الأطفال في الأزقة الشعبية .. وعندما يحاول الشاعر أن يجعل من أشعاره أرغفة .. يأكلها الجياغ للخبز وللحرية فلن يكون الموت أمرا طارئا .. لأن من يكتب يا حبيبتي .. يحمل في أوراقه ذبحتة القلبية ..

٤

أرجوكِ أن تبتسمي .. أرجوك أن تبتسمي .. يا نخلة العراق ، يا عصفورة الرصافة الليلية فذبحة الشاعر ليست أبداً قضية شخصيه اليس يكفي أنني تركت للأطفال بعدي لغة وأنني تركت للجدية ..

0

أغطيتي بيضاء .. والوقت ، والساعات ، والأيام كلها بيضاء وأوجه الممرضات حولي كتب أوراقها بيضاء فهل من الممكن يا حبيبتي ؟ أن تضعي شيئاً من الأحمر فوق الشفة الملساء فمنذ شهر وأنا .. أحلم كالأطفال أن تزورني فراشة "كبيرة" حمراء ..

٦

أطلب أقلاماً فلا يعطونني أقلامْ ... أطلبُ أيامي التي ليس لها أيامْ أسألهمْ برشامة ً تدخلني في عالم الأحلامْ حتى حبوبُ النوم قد تعودتْ مثلي على الصحو .. فلا تنامْ ..

> إن جئتني زائرة ... فحاولي أن تلبسي العقود ، والخواتم الغريبة الأحجار ْ وحاولي أن تلبسي الغابات والأشجار '... وحاولي أن تلبسي قبعة مفرحة كمعرض الأزهار ْ

فإنني سئمت من دوائر الكلس .. ومن دوائر الحَوّار ..

ما يفعلُ المشتاقُ يا حبيبتي في هذه الزنزانة الفرديّة وبيننا الأبوابُ ، والحرّاسُ ، والأوامرُ العرفيه ... وبيننا أكثر من ألف سنة ضوئيه ..

ما يفعلهُ المشتاقُ للحبِّ ، وللعزف على الأنامل العاجيّه 

لا تشعري بالذنب يا صغيرتي . لا تشعري بالذنب .. فإنّ كلَّ امرأةٍ أحببتها ..

قد أورثتني ذبحة ملى القلب ..

وصيّة الطبيب لي: أن لا أقولَ الشعرَ عاماً كاملاً .. ولا أرى عينيكِ عاماً كاملاً .. ولا أرى تحوّلات البحر في العين البنفسجيّة الله .. كم تضحكني الوصيّة ..

إلى الأمير الدمشقيّ توفيق قباني (1944-1969)